عجير العَزير السَيناري

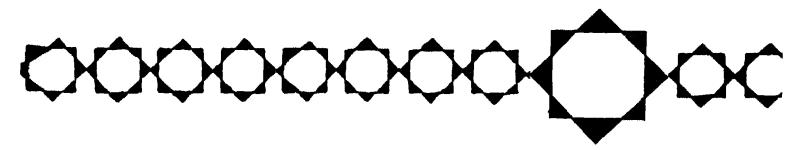

صديقان في الجنة

الزنيزيال المعالمة

الوعيندة المحتودة

دارالفكرالعسربي

## GRADINA.

مديقان في الجنه

ZIZIZE E

ملتزم الطبع والنشسر هار الفهكر الحريبي

الأدارة ؛ ۱۱ ش جواد حسنى ـ القاهرة ص ب ۱۲۰ ت ۲۹۲۵۵۲۳

## DO SOLLINGO

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد النبى الأمى الصادق الأمين ، ورضى الله تبارك وتعالى عن آلمه وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### ويعسد ٠٠

فهده مواقف من حياة اثنين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن مات وهدو عنهم راض مبشرا لهم بالجنة ·

اما الأول فاسمه الزبي ، أبوه العسوام بن خسويلد ، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمسة النبى عليه الصلاة والسلام ، وعمته أولى أمهسات المؤمنين خسويلد زوج النبى صلى الله عليه وسلم • وهسو صاحب أول سيف سلل في سبيل الله •

أما الثانى فواحد ممن وهبوا حياتهم فى سبيل الله ، واشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، ولم يصف التاريخ احدا أنه يساوى ألف رجل فكان بهدا الوصف حقا سواه ٠٠

إنه أبو عبيدة بن الجراح ٠٠

ستمضى معهما أيها القارىء العزيز رحلة قصيرة ولكنها غنيسة بالمواقف الجسام التى نرجو أن تكون أسوة وقدوة لن هداهم الله من أولى الألباب •

النساشر



« لِكُلِّ كَبِيُّ حَسَوَارِئُ .. وإِسنَّ حَسَوَارِئُ .. وإِسنَّ حَسَوَارِئُ النُّر سَبِيرُ » حدث نيوى شريف

#### نسداء ٠٠٠

خرج ممع أهمل الشام لقتال أمير المؤمنين على بن أبى طالب • غلمها المتقى الجمعان وجها لموجمه ناداه الإمام على :.

ــ يا أبا عبد الله ٠٠ يا زبير ٠٠

فخرج الزبير بن العسوام من بين صفوف جيش أهل الشام · فانفرد أمير المؤمنين على بن أبى طالب به وقال له :

\_ يا زبير ما أخرجك ؟

قال الزبير بن العسوام:

ـ أنت • ولا أراك لهدذا الأمر (المخلافة) أهلا ولا أولى به منا •••

فقال أمير المؤمنين على : ألست له أهلا بعسد عثمان ؟

قال الزبير بن العسوام: نعم ٠٠

قسال الإمام على:

- لقد كنا نعدك من بنى عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن السوء ( عبد الله ابن الزبير ) ففرق بيننا • التذكر يا زبير يوم مررت مسع النبى عليه الصلاة والسلام فى بنى غنم ، فنظر إلى وضحك وضحك فقلت له : ألا يدع ابن أبى طالب زهدوه ؟ فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به زهدو يا زبير ألا تحب عليا ؟ فقلت : ألا أحب ابن خالى وابن عمى ومن هدو على دينى ؟ فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا زبير أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم •

فأغمض الزبير عينيه وعض شفته السفلى وكأنه يحث ذهنه على نبش أغموار اللاخي ٠٠ ثم قال :

ــ نعم أذكر الآن ، وكنت قــد نسيت ، ولو تذكرت ما سرت مسيرى هــذا . والله لا أتفاظك أبدا .

هل أضاءت كلمات أمير المؤمنين على أقطار نفسه فأبصر سبيل الحق؟
هل كشطت عن عينيه الغشاوة التي طمستهما فرأى طريق الصواب؟ لقد أصبح كل همله أن يلقى آتلة عز وجل وهلو عنه راض ، كما انتقل رسول الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهلو عنه راض وبشره بالجنة .

ورجع الزبير بن العـوام قرير العين بعـد أن من الله تعالى عليه من بصـيزه وهـدى ٠٠

قال الزبير لأم المؤمنين عائشة:

\_ ما كنت فى موطن منذ عقلت إلا وأنا أعرف نيه آمرى غير موطسى هـــذا ٠٠

فتساءلت عائشة بنت أبى بكر:

\_ غما تريد أن تصنع ؟

قال الزببر بن العسوام: أريد أن أدعهم وأذهب ٠٠٠

فغضب ابنه عبد الله بن الزبير وقال :

- جمعت بين الغارين ( العارين ) حتى إذا حدد بعضهم لبعض أردت أن نتركهم وتذهب ؟ لكأنك خشيت رايات ابن أبى طالب وعلمت أنها تحملها فتية أنجاد وأن تحتها الموت الأحمر فجبنت ، فأحفظه ذلك أنى حلفت أن أقاتله .

قال الزبير بن العـوام: لم أجبن يوما • كفر عن يمينك •

قال الزبير المستحابة : هيسا ٠٠

فقالسوا: إلى أين يا أبه عبد الله ؟

قال الزبير:

ــ إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقــد أردت أن أدعهم فلقــد رأيت بين جمع على بن أبى طالب عمار بن ياسر فارتجف قلبي ٠٠

قالوا: الماذا؟

قال الزبير بن العوام: ماذا نفعل لو هير سيف من أسباغنا عمار بن باسر؟ قالسوا: ماذا نصنع لرجل جاء لقتالنا؟

قال الزبير بن العموام:

ــ سنكون الفئة الباغية ، لقــد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كنا نبنى مسجد قباء يقول لعمار بن ياسر: يا عمار تقتلك الفئة الباعيه ،

وأشار الزبير لأصهابه فتركوا أرض القتال لن يريدون لنار الفتنة الا

#### في مكة ٠٠٠

وطار خيسال الزبير إلى مكة ٠٠٠

لقد نشأ فى بيت الشرف ، غوالده العدوام بن خدوياد وعمته خديجة بنت خدوياد زوج النبى عليه الصلاة السلام ، وأمه صفية. بنت عبد المطلب عمسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومات أبوه وهدو صغير فكانت أمه تعلمه الشجاعة والفروسية ، ضربته يوما فقيل لهدا :

ــ قتلته • خلعت فؤاده • أهلكت هــذا الغلام •••

قالت مسفيه بنت عبد المطلب :

ــ إنمـا أضربه كي يلب ، ويجر الجيش ذا الجلب ٠٠

وقاتل الزبير بن العسوام بمكة وهسو غلام رجلا فكسر يده وضريه ضربا شسديدا فمر الرجل على صفية بنت عبد المطلب فقالت :

ــ ما شـــانه ؟

قالسوا: قانل الزبير ٠٠٠

فقالت صفية بنت عبد المطلب:

كيف رايست زبسرا اقطا حسبته أم نمسرا أم مشمعلا صقرا ؟

كان يحب المقروسية والمصيد والقنص • ولما بلغ المفامسة عشرة من عمره صار غارسا رغم صغر سنه ه

فقالت صفيه بنت عيد الطلب:

من قال أنى أبغضه فقد كذب وإنما أضربه لمكى ياسب ويهزم الجيش ويأتى بالسلب ولا يكن الساله خبأ مخب يأكل في البيت من تمر وحب

وكانت أمه تكنيه أبا الطاهر بكنية أخيها الزبير بن عبد المطلب • وكان الزبير بن العـوام جزارا •

#### إسسالهه ٠٠ وتعسنيبه:

فتساط الزبير: أي أمر؟

فال أبو بكر بن أبي قطافــــــة :

- أنت أعلم الناس بابن خالك ( محمد بن عبد الله ) ومقدار صدقه وأمانته فهـو زوج عمتك خديجة بنت خويلد ٠٠ وهـو منكم ٠٠٠

قال الزبير بن الموام:

ــ إن محمدا غير متهم غهو يؤدى الأمانة ويصل الرحم ويعين على نوائب الدهـــر ٠٠٠

قال أبو بكر وهمو يتلفت حسوله ، وكأنه يحسى أن يسمعه احمد :

ــ لقــد هبط عليه ملك من السماء وأخبره أنه نبى هــده الأمة وأمره أن بدعــو إلى عبادة الله وحــده ٠٠

غنظر الزبير نحو الكعبة وطلف بصره على الأصنام المبثونه حولها وتساعل: \_ أيكفر باللات والعزى ومناه وهبال تـ

قال أبو بكر بن أبى قطافه:

\_ نعم إنه يدعو إلى نبذ عبادة الأصنام ، وإلى عبادة الله الواحد الأحد ... فقال الزبر ومن نبعه على دينه هذا ؟

قال أبو بكسر:

\_ أنا وعلى بن أبى طالب وزبد بن حارثه وسعد بن أبى وقاص وطلحه بن عبيد الله \*\*

> عال الزمر بن العرام معاتبا: \_ لماذا لم تخبرني من قبك ؟

قسال أبو بكر فى فسرح : \_ همل تريد أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قال الزببر بن العسوام: نعم •

غانطلقا إلى ببت النبى عليه الصلاة والسلام فتللا النبى عليه الصلاة والصلام على ألزبر القرآن ودعاه إلى الإسلام فنطق بشهادة الحق ففرحب عمته خديجة غرحا شديدا بإسلامه ٠٠

وكان أحد السبعه الأوائل الذين سارعوا إلى الإسلام .

ودخل في دين الله بعض أهدل مكة وأسسلم الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي ، وجعل من داره دارا للإسلام فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا غبها .

وذاع فى مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة إله وأحد لا سُريك له ، وعلم نوفل بن خـويلد ( ابن العـدوية ) عم الزبر أنه تبـع محمدا غقال لسه:

> \_ كيف تترك آلهـة آبائك وتتبع إلـه محمد ؟ قال الزبر بن العوام: أتحاجوني في الله وفد هدائي ؟

فتساءل نوغل بن خويلد : أرنى إلهك هذا ؟

قال الزبير بن العسوام:

\_ « لا تدركه الأبصار وهـو بدرك الأبصار وهـو اللطيف ألخبير » •

غال ابن العدوية : لقد سحرك محمد ٠٠٠

قال الزبير بن العسوام •

ــ بل أخرجني من الظلمات إلى النور ٠٠٠

فركب الغضب نوظ بن خسويلد ، ونسى شرف الزبير بن العسوام فى خسومه غلفه في حصير وعلقه في جسدع نظة وأخد يدخن عليه بالنسار كي نترهن أنفائه ، وناذاه تحت وطسأة العداب :

\_ اكفر برب محمد أدرأ عنك العدداب ٠٠٠

غبقول الزبير -: لا والله لا أعود للظلام بعد النور .

وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم آلهة قريش ، فاشتدت عداوة قريش للنبى عليه الصلاة والسلام وأصطابه ، ولكن الله منع نبيه بعصه أبى طالب ، وأنزل أشراف قريش باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد العداب وكان المسلمون يأتون المنبى عليه الصلاة والسلام ما بين مضروب ومشجوج ، فيناثر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول :

... اصـــيروا ۱۰۰۰

ونفسد صبر الزبير بن العسوام وعبد الرحمن بن عسوف وأبى عبيدة بن الجراح وقسد نزل بهم أذى كبير فقالوا:

\_ يا رسول الله كنا في عز وندن مشركون غلمها آمنا ضربنا وأوذينها غأذن لنها في قتهال هؤلاء ٠٠

فقال النبي عليه الصلاة والسلام :

\_ كفــوا أيديكم عنهم •

#### هجسرته الأولى إلى الحبشة:

ولما كثر السلمون وظهر الإيمان وتحدث به ثار كثير من المسركين من كفار قربس بمن آمن من قبائلهم ، فعدنبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم ، فقال رسول الله صلى الله علبه وسلم الصحابه :

ـ تفرقسوا في الأرض ٠٠٠

غفالـوا: أين ندهب يا رسول الله ؟

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ههنا ٠٠

وأشار إلى الحبشه ( وكانت أحب الأرض إليه أن يهاجر فبلها ) •

فخرج عثمان بن عفان و امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هدذيفة بن عتبة بن ربيعة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو والزبير ابن العدوام بن خديلد بن اسد ومصعب بن عمير بن هاشم ، وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عدوف وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد ومعسه امرأته أم سلمة هند بنت أبى أمية بنت المعرة ، وعثمان بن مظعدون وعامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبى حثمه ، وأبو سبرة بن أبى رهم العامرى ، وحاطب بن عمرو ، وسهيل بن بيضاء ، فرجوا متسللين فى رجب من السنة والخامسة من حبن نبى وسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إلى الشعيبة الخامسة من حبن نبى وسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إلى الشعيبة منهم الراكب والمائمي ، غحملهم سفينتان للتجار إلى الحبشة بنصف دينار غلم السلمين أصبحوا يصلون فى المسجد ويقرءون القرآن غبه آمنين مطمئنين وأن المسلمين أصبحوا يصلون فى المسجد ويقرءون القرآن غبه آمنين مطمئنين فقدموا مكة فى شهر شوال سمة خمس .

#### إول سيف سل غي سبيل الله :

وسرت فى مكة نغمة (نفخة من الشيطان) أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخد (قتل ) فركب الغضب الزبر بن العوام اكيف يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومن قتله ؟ فسل سيفه وخرج يشتد فى الأزقدة (جمع زقاق أى السكة ) غلقيه النبى عليه الصلاة والسلام وهو بأعلى مكه والسيف فى يده فلم يصدق الزبير عينيه ٠٠٠ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال حسالاً ؟

تسامل النبى عليه الصلاة والسلام: مالك يا زببر؟ قال الزبير بن العسوام: سمعت أنك قتلت ٠٠٠

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت مصنع ؟

فال الزبير بن العسوام : كنت أضرب بسيعى هدفا من أخدنك ( قتلك ) • فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام ولسيفه • • ثم قال : انصرف • • •

فانصرف الزبير ٠٠ ومعه سيفه الذي كان أول سيف سل في سبيل الله ( في الإسلام ) ٠٠

وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزبير وعبد الله بن مسعود .

#### الهجرة الثانية إلى الحبشة:

- واشتدت هريش على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطت بهم عشائرهم ، ولقسوا منهم أذى شديدا ، ونالوهم بالأذى فأذن لهم النبى عليه الصلاة والسلام فى الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية فقال عثمان بن عفسان :
- \_ با رسول الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى النجاشي ولسن معنا ٠٠٠

فضرج الزبير بن العدوام مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانوا نلاثة وثمانين رجلا ومن النساء إحدى عشرة امرأة فرشيه وسدبع غدرائب •

ولما رأت قريس أن المهاجرين قد اطمأنوا بالحبشة وآمنوا وأن النجاشي قد أحسن صحبتهم ائتمروا بينهم فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية ومعهما هدية إليه وإلى أعيان أصحابه فسارا حتى وصلا الحبشه فحملا إلى النجائبي هديته وإلى أصحابه هداياهم وقالا لهم:

- إن ناساً من سفهائنا غارقوا دين قسومهم ولم يدخلوا في دين الملك ، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرغه نحن ولا أنتم ، وقسد أرسلنا أشراف قسومهم إلى الملك ليردهم إليهم ، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يرسلهم معنا من غير أن يكلمهم ( خاطا أن يسمع النجاشي كلام المسلمين غلا يسلمهم ) فوعدهما أصحاب النجاشي المساعدة على ما يريدان ،

ثم حضرا عند النجاشى غاعلماه ما قالاه فأشار أصحابه بتسليم المسلمين إليهما • فغضب من ذلك وقال:

لا والله لا أسلم قسوما جاورونى ونزلوا بلادى واختارونى على من سواى
 حتى أدعوهم وأسألهم عسا يقول هـذان ، غإن كانا صادقين سلمتهم
 إليهما وإن كانوا على غير ما يذكر هـذان منعتهم واحسنت جوارهم .

ثم أرسل المنجاشى إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعضروا • وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبى طالب فقال لهم النجاشى :

ـ ما هـذا الدين الذى فارقتم فيه قسومكمولم تدخلوا فى دينى ولا دين أحد من الملل !

#### نقال جعنس :

- أيها الملك كتا أهمل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار ، ويأكل القوى الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعانا لتوحيد الله وألا نشرك به شيئا ، ونظع ما كنا نعبد من الأصنام ، وأمرنا بصدق الصديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش وقسول الزور وأكل مال اليتيم وأمرنا بالصلة والصيام .

#### وعدد عليه أمور الإسلام وأستطرد:

- فآمنا به وصدقناه ، وحرمنا ما حرم علينا ، وحللنا ما أحسل لنا ، فتعدى علينا قسومنا فعسذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان ، غلما تعرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا حرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ، ورجسونا ألا نظلم عندك أيها الملك . .

متساعل النجاشي:

\_ مل معك مما جاء به عن الله شيء ؟

فال جعفر بن أبي طالب:

- نعم « بسم الله الرحمن الرحيم ، كهيعص ، ذكر رحمت ربك عبده زكريا ،
  إذ نادى ربه نداء خفيا ، قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس
  نبيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ، وإنى خفت الوالي من ورائي وكانت
  امرأتي عاقرا فهب لى من لدنك وليا ، يرثني ويرت من آل يعقوب واجعله
  رب رضيا » فبكى النجاتي وأساقفته ، وقال ملك الحبشة :
- \_ إن هــذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحـدة ، انطلقا والله لا أسلمهم إليكما أبدا .

علما خرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أسبة من عند النجاشي قال عمرو بن العاص :

ے واللہ لآتینہ غدا بما یبید خضراءهم .

فقال عبد الله بن أبي أميه (كان أتقى الرجلين ) :

\_ لا تفعل غإن لهم أرحاما ٠

غلما كان المعدد قال عمرو بن العاص النجاشى: \_ إن هـؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قـولا عظيما ٠٠

عارسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن قدولهم في المسيح فقال جعفر:

\_ نقــول غيه الذي جاءنا به نبينا: هــو عبد الله ورسوله ورود ، وكلمته القاها إلى مريم العــذراء البتول .

فأخد النجاشي عددا من الأرض وقال : \_\_ ما عدا عيسى ما فات هذا العدد .

فنحرت بطارقته فقال النجاشى:

\_ وإن نضرتم (تشاجرتم) •

وقال المسلمين:

ــ ادهبوا فأنتم آمنون • ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آديت رجلا منكم ٠

ورد مدية قريش وقال:

ــ ما أخــ فد الله المرشوة منى حتى آخــ ذها منكم ، ولا أطاع الناس فى حــق أطيعهم فيــ •

غأةالم المهاجرون بخير دار ٠

وضاق رجال الدين فى الحبشة بما قرأ جعفر بن أبى طالب من آيات الذكر الحكيم ، وزاد من ضيقهم موافقة النجاشى على أن المسيح رسول الله فأخذوا يؤلبون الناس عليه حتى مثى الناس إلى قصر الملك وقالوا للنجاسى :

ــ إنك غارقت ديننـا ٠٠

وخرجوا عليه • ونشب المقتال بين النجاشى ومن ناروا عليه فقال السكران ابن عمسرو:

ـ يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم لا ننضم إلى الرجل الذى أكرم مشــوانا ؟

قال جعفر بن أبي طالب:

ـــ إنا نخشى أن يظهر الرجل الذى يقود الناس على النجاشى غلا يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرف منه ٠٠

قال الزبير بن العسوام: لم لا نرسل نفرا منا إلى النجاشي ونرى رأيه ؟ قال جعفر بن أبي طالب:

ـ سأذهب إلى النجاشي وسأصحب معى عثمان بن عفان وعبد. الرحمن بن عصوف ٠٠٠

وقبل أن ينتهى جعفر من حديثه جاء رجل من عند النجاشى وقال:

الله الله المقول الكم : اركبوا أنتم السفينة وكونوا كما انتم فإن مزمت فامضوا إلى حيث سئتم وإن ظفرت فاثبتوا ٠٠

ودارت المعركة بين الفريقين وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفهم يرقبون المقتال وقلوبهم واجفه يدعون الله فى إخلاص وصدق أن يؤيد النجاشى بنصره • واشتد القتال • فبعث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن المسوام وأبا عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عدوف ليرقبوا القتال ثم بأتوا بالخبر • فعادوا فرحين وقالوا:

\_ ألا أبشروا نقد ظفرِ النجاشي وأهلك الله عدوه ومكن له في بلاده •

وكان المساجرون يشتغلون ليأكلون من كد أيديهم ، ويعمل بعضهم بالتجارة ، غينطلق أبو تحسذيفة بن عتبة والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عسوف وعثمان بن عقان إلى أسواق صنعاء ونجر أن ، وكان خروجهم في الشتاء ليلتقوا بالخارجين من قريش لبتحسسوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لدخلوا ببعض المسلمين الذين خرجوا في قلفلة قسومهم .

وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايع الأنصار عند العقبة ( أوس وخزرج يثرب ) فأخبر أصحابه المهاجرين فانطلق أبو سلمة المخزومي والزبر بن المعوام وعبد الله بن مسعود وأبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبى خثمة وعثمان بن عفان وامرأته رقيسة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن جحش و ٠٠ إلى مكة ٠

#### مجسرته إلى يثرب ٠٠٠

واشتدت عداوة قريش ضراوة لما أيقنوا أن النبى عليه الصلاة والسلام آوى (استند إلى قوم أهمل حرب وتحمل) وقد بايع الأوس والخزرج على أن يمنعوه ممسا يمنعون منه نساءهم وأبناءهم ، وأنهم قبلوه صلى الله عليه وسلم على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ٠٠ غنالوا من أصحابه ما لم يكونوا ينالونه من الشتم والأذى ، غأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى يثرب ٠٠ ولحق بهم ٠

#### الطـــلب ٠٠٠

بلع الزبر بن العدوام وأصحابه سفوان ( موضعا من البصرة كمكان المفادسيه من المكوفة ) فلقيه البكر ( المردىء الفسل من الناس ) رجسل من بنى مجاشع فقدال .

ــ آين تدّه ما هــوارى رسول الله صلى الله علبه وسلم ؟ إلى فأنن في ذمتى لا يوصــل إليك ٠

فأعبل معه وأتى إنسان الأحنف بن قيس فقال:

- هــذا الزبير قــد لقى بسفوان ٠٠٠

فقال الأهنف بن قيس:

ـ ما شاء الله كان قـد جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف ٠٠ ثم يلحق ببنيه وأهله ؟

فسمعه عمرو (عمبرة ويقال عمير) بن جرموز السعدى فقال: ـ أتى بؤرش ببن الناس ، ثم تركهم والله لا أتركه ٠٠ 
واتبعه همو وفضاله بن حابس ونفيع ٠

### منع رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجدا يقباء وكان لكلنوم ابن الهدم مربد ( محل ) يجفف غيه التمر غلما علم برغيمة النبى عليه الصلاة والسلام غدم مربده ليكون أول مسجد أسس على انتقوى •

فغال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \_\_ يا أهل قباء ائتونى بأحجار من الحرة •••

فجمعت أحجار كبيرة فخط النبى عليه الصلاة والسلام القبله ثم بدأ البناء فكان يأخذ الحجر حتى يتعبده و فيأتى الزبر أو أبو بكر أو عمر أو أبو عبيدة بن الجراح فيقول:

ـ با رسول الله بأبي أنت وأمي تعطيني أكفيك ••

ويأخذ الزبير أو أبو بكر وعمر الحجر خيقول النبى عليه الصلاة والسلام: \_ لآخذن مثله •

و آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فآخى بين الزبير بن العسوام وسلمة بن سلامة بن وقش الأنصارى •

ويوم بدر لم يكن مع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس إلا الزبير بن العوام وكانت عليه يومئذ عمامة صفراء كان معتجرا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\_ إن الملائكة (يوم بدر ) نزلت على سيماء الزبير .

ولما نزل بقوله تعالى « ثم لتسالن بومئذ عن النميم » فقال الزبي: \_\_ يا رسول الله وأى النميم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء ؟

هقال النبي عليه الصلاة والسلام .

\_ أما إنه سيكون ٠٠

ولما كان يوم أحد أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا وكان مكتوباً في إحدى صفحتيه :

ف الجبن عار وفي الإقبال مكرمة والمرء بالجبن لأ ينجو من القدل

وتساعل النبي عليه الصلاة والسلام :

\_ من يأخذ مدا السيف بحقه ؟.

فقام إليه رجال فأسك عنهم ، من بينهم ، على بن أبى طالب فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم :.

\_ احلس •••

وقام عمر بن الخطاب فأعرض النبى علبه الصلاة والسلام عنه وطلبنه الزببر بن العسوام تلاث مرات فأعرض رسول الله على الله عليه وسلم عنه حسى قام أبو دجانة وتسامل:

\_ ما حقه يا رسول الله ؟

قال النبى عليه الصلاة والسلام: - تضرب به فى وجه العدو حتى ينحنى •••

فقال أبو دجانه: أنا أخده بحقه ٠٠٠

غدفعــه إليه النبى عليه الصلاه والسلام .

وخرج رجل من بين صفوف قريش على بعبر له فدعا للمبارزة فأحجم عنه المسلمون حتى استوى معه المسلمون حتى استوى معه على البعير نم عانقه فاقتتلا فهوق البعبر • فقال النبى عليه الصلاة والسلام:

الذى يلى حضيض الأرض مقتول •••

فوقسم الرجل المشرك ووقسع عليه الزببر فذبحسه فكبر المسلمون ، وأثنى رسول الله عليه وسلم على الزبير وقال له :

ــ لکل نبی حــواری وإن حــواری الزبیر ٠٠٠

ثم أردف صلى الله عليه وسلم : ــ لو لم بيرز إليه الزبير لبرزت إليه •

وثبت أبو عبد الله يوم أحــد حين انكشف المسلمون وغروا فى كل وجه، وقال له النبى عليه الصلاة والسلام:

ـ ارم فسداك أبي وأمي ٠٠٠

فكان الزبير يقول:

- جمع لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أبويه ) .

وَكَان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعث الزبير بن العوام فى المهام الصعبة ، فقد قدم على النبى عليه الصلاة والسلام فى صفر سنة أربع عقب غزوة أحد رهط من عضل والفارة فقالوا:

- يا رسول الله إن فينا إسلاما غابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهونا القرآن ويعلمونا شرائع الإسلام •

فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم سته من أصحابه وهم : مرثد بن أبى مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت بن أبى الأفلح وخبيب بن

عدى وريد بن الدثية وعبد الله بن طارق و ذات ضحى كان النبي علبيه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه فى مسجد، يففههم فى أمور دينهم عأخده ما كان يأخذه عند نزول الوحى غسمعوه يقول .

ــ وعليه السلام ورحمة الله وبركاته •

ولما سرى عنه صلى الله عليه وسلم قال :

ــ هــذا جبريل عليه السلام يقرئني من خبيب السلام ، حبيب ضلعه قرنش ٠٠

لقد غدر رهط عضل والفارة بأصحاب رسول الله صلى الله علب، وسيسلم •

نم نظر رسول الله ملى الله عليه وسلم إلى الجالسين حوله وتسامل . ــ أيكم بنزل خببيا عن خشبته وله الجنة ؟

ليست المهمة سهلة غمن يستطيع أن بدهب إلى مكه ويفوم بهدا العمل ورجال غريش حول خشبة خبب بن عدى • لكن أى أجر أغضل من الحنة ؟

فقال الربير بن العوام:

\_ أنا يا رسول الله وصاحبي المقداد بز عمرو ٥٠٠

وانطلق الزبر بن العسوام والمقسداد بن عمرو إلى التنعيم غوهسدا حبيب بن عسدى مصلوبا على حشبة طويلة عندها أكثر من أربعين رجلا لكنهم سكارى ونبام غائزلاه (وذلك بعسد أربعين يوما من صلبه وموته) وحمسله الزبير على غرسه وهسو رطب لم يتغير منه شيء وشعو بالزبير والمقسداد رجال غريش غتبعوهما غلمسا لحقوا بها قسدف الزبير خبيب بن عدى غابتلعنه الأرض (ومن ثم قبل لسه بليع الأرص) وكشف الزبير عمامته عن رأسسه ووقف كآلاسد الغاضب:

... أنا الزبير بن العسوام وصاحبي القسداد بن الأسود ( كانا غارسين ) رابضان بذبان عن شبلهما غإن سُئتم ناضلناكم وإن شئتم انصرفتم •

غانصرف رجال قرينس عنهما • ولما قسدم الزبع والمقداد مدبنة رسول الله صلى الله علبه وسلم جاءه هبربل رقال له :

ـ يا محمد إن الملائكة تباهى بهذين الرجلين ( الزبير والمقداد ) من أصحابك و ونزل نبهما قوله تعالى: « ومن الناس من يشرى نفسه ابتفاء مرضاة

ويوم المخندق حاصر الأحزاب المدينة غاشتد الأمر على النبى عليسه لصلاه والسلام وأصحابه ، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بنى عريظة قسد نقضوا عهده وشقوا المكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب .

ـ يا رسول الله بلغني أن بني قريظة قــد نقضت العهد وحاربت .

فشق الأمر على النبى عليه الصلاه و السلام فقال : \_ من يأتيني بخبر القسوم ؟

قال الزبير بن العسوام: أنا ٠٠

الله » ٠

وكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله ثلاث مرات و والزبير يقول :

وذهب الزبير غوجسد بنى قريظة قسد نقضوا العهد ، فعساد إلى النبى عليه انصلاة والسلام وأخبره فقال :

- إن لكل نبي هـواريا وهـوآري الزبير .

ومل الفندق من غرسان قريش هاربين غنبعهم الزبير بن العسوام وحمسل على هبيرة بن أبى هبيرة غضرب ثغر غرسه فقطعه وسقطت درع كان محقبها الغرس (جعلها مؤخر ظهرها) فأخذها الزبير وألقى عكرمة بن أبى جهل رمحه وهسو مهزوم و وهزم الله الأحزاب فأرسل عليهم ريحا صرضنا في ليال باردة والسا رطوا خانبين إلى بلادهم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى بنى قريظة ، فطصرهم وحين طال المصار دون أن يستسلموا أن يخرج إلى بنى قريظة ، فطصرهم وحين طال المصار دون أن يستسلموا أن يخرج إلى بنى قريظة ، فطحرهم وحين طال المحقار دون أن يستسلموا أمام النبى عليه الصلاة والسلام الزبير بن العسوام وعلى بن أبى طالب فوقف امام المنبى المنبى على قوله :

- وَالْكُولُ دُوتِن ما داق حمزة أو لنفتحن عليهم حصنهم .

نم ألقيا بنفسيهما وحبدين داخل الحصن ٥٠ علما رأى ينود بنى غريظه الزبير وعليا نزل الرعب فى غلوبهم وغنما أبواب العصن المسلمن غندغقوا كالسيل المسدمر ٠

ولما نزلت « ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » قال الزسر الن العدوام:

ــ ما رسول الله أبكرر عليها (أيردد عليها) ما كان فى الدب مع حواص أدنوب؟ عال رسول الله صلى الله عليه وسلم . نعم •

قال الزيبر بن العسوام والله إنى لأرى الأمر شديدا .

وخرج الربير مسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسلم السادس من البيت المرام وم خبايع الزبير النبى عليه الصلاة والسلام بيعه الرضوان هسو وأصحابه وشسهدوا صلح الحسديبية والمسلم بيعه الرضوان مسو والمسلم والمسلم المسلم المسلم المسديبية والمسلم المسلم ال

ودات يوم كان حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته وزوح أسماء بنت أبى بكر جالسا مع أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام فى مسحده فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقال أ

ــ يا زببر ، إنى رسول الله إلى الناس عامة وإليك خاصة أتدرى ماذا قال ربكم حن استوى على عرشه ؟
فقال الزبير والحاضرون :

ـ الله ورسوله أعلم ٠٠٠

**فنظر النبي علبه الصلاة والسلام خلفه وقال** .

عبدى أنفق أنفق عليك ، ووسع أوسع عليك ، ولا تضبق عاضيق عليك ، إل عبدى أنفق أنفق عليك ، ووسع أوسع عليك ، ولا تضبق عاضيق عليك ، إل بالله المرزق معنوح من فوق سجع سماءات ، متراصل إلى العرش لا يعلق في الليل ولا في النهار ، بنرل الله المرزق على كل امرى، بقدر بنبته وعطيته وصدقته ونفقته ، من أكثر أكثر الآب له ، يا ربير إن الله يحب الإنهاق ويبعض الإغتار ، وإن السخاء من العقين ، والبخل من الشك ، ولا يدخل النار من أيغن ، ولا يدخل الجه من شك ، يا ربير ، إن آلله بحب السخاء ولو بقتل عيه أو عقرب ،

ويوم خيبر خرجت كتائب اليهود يتقدمهم غارست سهم يالهر • والتقى الجمعان وكان قتالا شديدا •

وخرج ياسر أغسو مرحب وهسو يقوله:

قد علمت خيبر أنى ياسسر شاكى السلاح بطل مقاور إذا الليوث أقبلت تبسادر أن حماى فيه موت عافى

ثم طلب المبارزة • فضرج إليه الزبير بن العوام • فقالت صلحة بنت عبد المطلب ( عملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .:

ـ يا رسول الله إنه يقتل ابنى • •

فتبسم النبى عليه الصلاة والسلام وقال :. . بل ابنك يقتله إن شاء الله ٠٠

ولما اقترب الزبير من ياسر قال:

قد علمت خيبر انى زبسار قسرم اقسرم غير نكس فسرار ابن حماة المجسد ابن الأخيار ياسر لا يفررك جمع الكفسار فجمعهم مشسل السراب الختار

ولم يمهل الزبير ياسر فضربه ضربة تركته كأمس الدابر • فكبر المسلمون • ثم حمل على بن أبى طالب على الحصن وتبعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتحموه • •

وأتى النبى عليه الصلاة والسلام بكناتة بن الربيع ، وكان عنده كنو بنى النضير فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه وقال :

\_ نقد في النفقة والتحروب ٠٠

فقال النبى عليه الصلاة والسلام: - كان أكثر من ذلك ٠٠ وجاء رجل من يهود إلى رسول الله صلى الله علبه وسلم عدال -- يا رسول الله إنى رأيت كتانة يطيف بفسده الخوبه مثل عدداه ٠٠٠

· غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانه بن الربيع : ــ أرأبيت إن وجــدناه عندك أقتلك ؟ · ·

قال كنسانة : نعم ٠

بنى النصير و شم سأل الله عليه وسلم بالخربة عموت عاصرت منها بعض كمر بنى النصير و شم سأل النبى عليه الصلاة والسلام كنانة بن الربيع عمل بعى فأبى أن يؤديه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الربير بن العوام به مقال .

- عديه بحتى نستأصل ما عده و ...

فراح الزبير بن العسوام يقسدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه ، وجيء بكتر بنى النضير فإذا به أساور ودمائج وخلاخيان وأقرطه وحو نم من ذهب وعقسود الجسوهر والزمرد ٠٠

ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع إلى محمد بن مسلمة غضرب عنسمه بأخيه محمود بن مسلمه ٠٠٠

وشهد الزبير بن العسوام مع النبئ عليه الصلاة والسلام عمرة التضاء .

ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى مكة أمر أناس بالجهاز وطوى عنهم الوجه الذى يريده ، وجعل بكل طريق جماعة أسعره من يمر بها ، وقال لهم النبى عليه الصلاه والسلام :

\_ لا تدعــوا الحــدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتمــوه •

وكتب حاطب بن أبى بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالدى أحمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم ، ثم أعطاه لسارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب وجعل لها جعلا على أن تبلقه قريشا ، مجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به ٠٠٠

وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبر من السعاء بما صنع حسب ابن أبى بلتعة غبعث النبى عليه الصلاة والسلام على بن أبى طالب والزبير بن. العسوام غقال :

- ادرا امراه قد منه معها حاطب بن أبي بسعه بكتاب إلى عريش يتحدهم ما عدد أجمع نه من أمرهم .

محرجا حبى ادرعها بالحليقة - عاسسرلاه غالتمساه عى رحلها غلم يجسدا

خقسال على .

\_ إبى أحلف مأتلة ما كدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنـــا ، ولمحرج بنا هــدا الكتاب أو لنكشفنك ٠٠

هلما وأت سارة الجسد منه قالت : أعرض ٠٠

مأعرض على • نمطت قرون رأسها غاستخرجت الكتاب منها غدغعته إليه غأتي به السي عليه الصلاة والسلام • غدعا حاطب بن أبي بلتعة غساله :

ـ يا حامل ما حملك على هــذا ؟

قال هاطب بن أبي بلتمسة :

ــ يا رسول الله أما والله إنى لؤمن بالله وبرسوله ، ما غيرت ولابد لمنه ، ولكنى كنت امرءا ليس لى فى القوم من أصل ولا عشيرة وكان لى بين أظهرهم ولسد وأهل فصانعتهم عليهم ٠٠٠

غتال رسول الله صلى ألله عليه وسلم : صدق لا تفولوا له إلا خيرا ٠٠

غقال عمر بن الضطاب:

ــ يا رسول الله دعنى أضرب عنقه غإن الرجل قــد ناغق ٠٠

غقل النبى عليه الصلاة والسلام: أتقتل رجلا من أهل بدر؟ وما يدريك يا عمر لعلل أقد قسد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر غقال: أعملوا ما شئتم مقدد غفرت مكم م

وأنرل الله تعللي في هاطب بن أبي بلتعة :

« يأيها الذين أمنوا لا تتخسنوا عدوى وعدوكم اولياء تلقون إليهم بالودة وقد كفروا بمسا جاءكم من الحسق يفرجسون الرسول وإياكم أن مؤمنوا باته ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سسبيلي وابتغساء مرضاتي تعمرون

إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلننم ومن يفطه منكم فقد فسل سواء السبيل \* إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إلبكم أيديهم والسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون » • •

ويوم أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل الزبير بن العوام على إحسدى مجنبتى جيشه وخالد بن الوليد على الأخرى وأبا عبيدة بن الجراح على الرجالة وأعطى النبى عليه الصلاه والسلام الزبر بن العوام رأمه وأمره أن يغرزها بالحجون •

وبعد أن غلام الله أم القزى وطهر النبى عليه الصلاة والسلام الكعمه من الأصنام والأوثان البتى كانت حولها ودخل أهلها في دين الله أغواجا وقسم الرعب في قلوب رجال من هوازن وثنيف غمشوا بعضهم إلى بعض وقالوا: قد غرام النسا غلا ناهية من

ــ والله إن محمداً وصحبه لاتسوا أقسواما لا بحسنون القدل .

وراح مالك بن عوف النصرى يحشد الجموع و غلما سمم النبى عيه الصلاة والسلام بخبرهم انطاق إليهم ومعه الفان من أهل مكة (الطبقاء) وعشرة الاف من أصحابه الذين خرجوا معه من المدينه و غلما كان المسلمون بحنين وانحسدروا إلى الوادى و ذلك عند غبش الصبح خرج عليهم مالك بن عوف ومن معه وكانوا كمنوا لهم فى شعاب الوادى ومضايقه و غدملوا على السلمبن حملة رجل واحد واستقبلوهم بالنبل كأنهم جراد منتشر و غانهزم السلمون وكان الطلقاء الول من ولوا الأدبار و فروا و

ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس منهزمين صار يقول ، \_\_ أنا رسول الله ، أنا محمد بن عبد الله إنى عبد الله ورسوله .

ثم طلب من عمه العباس وكان عظيم الصوت : \_ يا عباس اصرخ : يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة ، يا أصحاب سيورة البقرة ،

غاقبل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون : \_\_ لبيك لبيك يا رسول الله •

وأبصر الزبير بن العوام عـوف بن مالك النصرى بن جنده فاقتحم حشده وحـده فشتت شملهم وأزاحهم عن المكمن الذى كانوا يتربصون فيه ببعض جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم • وكان النصر لله ورسوله •

ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هصار الطائف نظر النبى عليه الصلاة والسلام لحواريه الذي باع نفسه وماله لله عر وجل نظرة نقددير فلما رأى شاعره حسان بن ثابت ذلك قال مادحا الزبير:

أقسام على منهاجه وطريقه هو الفارس المشهور والبطل الذي له من رسول الله قربى قريبة فكم كربة ذب الزبير بسيفه فما مثله قيهم ولا كان قبسله نناؤك خير من فعسال معاشر

يوالى ولى الحق والحق اعدل يصول إذا ما كان يوم مهجل ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل عن المصطفى والله يعطى ويجزل وليس يكون الدهر ما دام ينبل وفعك يا ابن الهاشمية افصل

لم يكن الزبير غارسا فحدب بل كان صاحب سيف صارم ورأى حازم ، وكان لمولاه مستكينا وبه مستعينا ، وكان سخيا باذل الأموال .

ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرب الروم عقد الألوية غدف عدم الأعظم لأبى بكر الصديق ، ورايته للزبير بن العوام ودخع راية الأوس لأسبد بن هضير ، وراية الخزرج للحباب بن المندر ودخع لكل بط من الأنصار ومن التبائل لواء .

#### حوارى رسول الله ٠٠ يوم اليموك:

ويوم اليرموك جعل خالد بن الوليد جيشه كراديس ، جعل على كل كردوس رجلا شجاعا ، وكان الزبير شديد الولع بالشهادة عظيم الحرص على الموت ، غلما رأى أكثر المقاتلين يتقهقرون أمام جحافل الروم صاح بأعلى صلحة :

#### \_ ألله أكبر •

واخترق جيش الروم بسيفه ٠٠ ثم عاد راهما وسط الأمواج الزاهفة وسيفه يتوهج في يمينه ٠٠ كان يسمى إلى الشهادة في سبيك الله ٠٠ فيكتب الله لسه النصر ٠٠

قال عمر بن الخطاب:

- إن المزبير ركن من أركان الدين •

وكان الزبير يقسول : -

- إن طلحة بن عبيد الله يسمى بنيه بأسماء الأنبياء ، وقد علم أن لا نبى بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإنى لأسمى بنى بأسماء السهداء لعلهم يستشهدون .

وهكذا سمى ولده عبد الله (كان به بكنى) تيمنا بالصحابى الشهبد عبد الله ابن جحس ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم • والمنذر تيمنا بالصحابى الشهيد المنذر بن عمرو • وعروة تيمنا بالضحابى الشهيد عروة بن عمرو • وحمزة تيمنا بالضحابى الشهيد عرفة بن عبد المطلب • وجعفر تيمنا بالشهيد طائر المجنة جعفر بن أبى طالب • ومصعب تيمنا بالصحابى الشهيد مصعب بن عمر • وخالد تيمنا بالشهيد خالد بن سعيد •

كان يختار الأسماء أبنائه أسماء الشهداء راجيا أن يكونوا يوم نأتيهم آجالهم شهداء ٠

#### اكرم الناس على رسول الله:

سأل أبو إسحاق السبيعي مجلسا فيه أكثر من عشرين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من كان أكرم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قالسوا: الزبير وعلى بي أبي طالب ٠٠

وذات يوم خرج الزبير بن العوام مع شيخ قدم من الموصل فى بعض أسفاره فأصابته جنابة بأرض قفر فقال الزبير للشيخ :

ــ اســـترنی ••

فستره غدانت منه التفاتة منه إلى الزبير غرآه مجدعا بالسيوف غقال: - والله لقد رأيت بك آثارا ما رأيتها بأحد قط •

هْتَسَاطُ الزَّبِيرِ : وقسد رأيت ذلك ؟

قال الشيخ: نعم •

قــال الزبير:

- أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله عليه وسلم في سسبيل الله ٠

وكان الزبير بن العوام طويلا تخط رحلاه الأرض إذا ركب راحلة ، معتدل اللحم خفيف اللحية أسمر الوجه ،

وسسأله ابنه عبد الله يوما .

ب لمساذا تروى أحاديث قليلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قسال الزبير بن العسوام:

\_ كان بينى وبينه من الرحم ما قد علمت ، ولكنى سمعته يقول : من قال على ما لم أقد فليتبوأ مقدده من النار •

وسمع عبد الله بن عمر رجلا يقول:

ـ أنا ابن المــوارى •

فقال عبد الله بن عمر: ان كنت ابن الربير وإلا فلا ٠٠٠

وسأل محمد بن سلام يونس بن حبيب:

ــ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : حواريي الزبير : •

تقال يونس:

ــ من خلصائه ( الحوارى الخليل • الحوارى الناصر • الحوارى المساحب المستخلص ) •

بقسول قتادة:

المواربون كلهم من قريش: أبو يكر وعمر وعثمان وعلى وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن المراح وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن عسوف وسعد ابن أبى وقاص وطلحة والزبير •

وكان الزبير يدير تجارة ناجمه وكان ثراؤه عربصا فقبل له يوما:

\_ بم أدركت في التجارة ما أدركت ٢

فال حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

\_ إنى لم أشتر عببا ولم أرد ربحا والله بيارك أن يشاء ٠.

وكان للزبير ألف مملوك يؤدون إليه الخراج فما كان يدخل بيته ممها درهم واحد (يعنى أنه يتصدق بذلك كله) .

بقسول عروة بن الزبير :

- كان فى الزبير ثلاث ضربات بالسيف ، كنت أدخل أصابعى فيها : ثنتين يوم بدر وواحده يوم اليرموك .

وكانت أم المؤمنين عائشة تقول لعروه بن الزبر :

- كان أبوك من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القسرح ( تريد أبا بكر والزبير ) •

ولمسا طعن عمر بنَ الخطاب بخنجر أبى لؤلؤة جعل الزبير في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم الخلافة بعده •

وشهد الزبير فتح مصر ، ولما أصاب أمير المؤمنين عيثمان بن عفان الرعاف ( الدم يخرج من الأنف ) فقالوا لمه :

\_ اســـتخلف ٠٠

قال أمير المؤمنين عثمان : نعم • ا

قالــوا: من هــو؟

فسكت أمير المؤمنين عثمان • فدخسل عليه رجل من قربش وقال:

\_ يا أمير المؤمنين استخلف ٠٠

فقال ذو النورين : نعم ٠٠

فقالسوا: من ؟

قال أمير المؤمنين عثمان:

\_ الزببر بن العوام • أما والذي نفسى ببده إن كان الأخبرهم ما علمت وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم •

وأوصى إلى الزبر سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم: عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والمقسداد بن الأسود وعبد الله ابن مسعود ، فكان يحفظ على أولادهم ما لهم وينفق عليهم من ماله .

مقتل هوارى رسول الله صلى الله عليه وسام:

نزل الزبير بن العوام وادى السباع فقام بصلى الظهر ٠٠٠٠

ولمق عمرو بن جرموز بالزبير علما رأى الزببر أنه يريده أقبل على غرسه ذى الخمار غقال له عمرو بن جرموز :

\_ أذكرك الله ••

فكف أبو عبد الله عنه • ولكن عمرو بن جرموز عاد يريده غقال الزبير:

\_ قاتله الله يدكرنا الله وينساه ؟

فأتاه عمرو بن جرموز من حلف فطعنه طعنة خفيفة غحمل عليه الزبير بن العوام فلما رأى ابن جرموز أنه قاتله نادى صاحبيه:

تـ يا نفيته يا ففنسالة •

همملوا عليه حتى قتلوه ٠٠

وكان ابن سبع وستين سنة • ثم حمل عمرو بن جرموز سيف الزبير إلى أمير آلمؤمنين على بن أبى طالب فأمر بطرده وقال:

\_ بسر قاتل ابن صفيه بالنسار ٠٠

وحين أدخل عليه سيف الزبير قبله أمير المؤمنين على وأمعن فى البكاء وقال : ــ سيف طالما والله جلا به صاحبه الكرب عن رسول الله •

فسلام على حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠

# and the second of the second o

« لِكُلِّ أَمَّةِ أَمَدِينَ ، وَأَمِينِ هَدِهِ الْكُلِّ أَمَّةِ أَمُدِهِ الْأُمَّةِ الْبُوعَبَدِيةَ وَبِنَ الْجَدَرِحِ » الأُمَّةِ الْبُوعَبَرِيةِ أَبُوعَ شريفٍ أَمِديث نبوي شريفٍ أَ

#### رجل بألف رجل ٠٠٠

منذ أن أسلم أبو عبيده بن المجراح على يد أبى بكر فى الأيام الأولى المراسلام وقبل أن يدخل النبى عليه الصلاه والسلام دار الأرقم بن أبى الأرقم المفزومي وهب عامر بن عبد الله بن المجراح حياته فى سببل الله عز وجل •

ونال أبو عبيدة نصيبه من الأذى والاضطهاد على أيدى مسركى قريس، فخرج مهاجرا إلى الحبشة الهجرة الثانبة مع ثمانين من أصحاب رسول الله صلى؛ الله عليه وسَلم برجون رحمة الله عز وجل وأنزل الله تعالى فيهم:

ُ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجرَّ الأخرة أكبر لو كانوا يطمون \* الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » \*

ورجع أبو عبيدة بن الجراح إلى أم القرى لما علم أن الأنصار قسد. بايعوا النبى عليه الصلاة والسلام ٠٠ ثم هاجر من مكة إلى بثرب ونزل على كشوم بن المسدم ٠

وآخى رسول الله صلى آلله عليه وسلم بين أبى عبيده بن الجراح وسالم مولى أبى عبيده بن الجراح وسالم مولى أبى حديفة • ( مؤاخاة المهاجرين التى كانت فى مكة ) وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ( فى يثرب ) ها خى بين أبى عبيدة ومحمد بن مسلمه الأنصارى •

#### قطع حبال الداملية ٠٠

ويوم بدر خرج الجراح من بين صفوف المشركين وقمسد ابنه أبا حبيدة اليقتله غولى عنه أبو عبيدة بيد أن الجراح أصر على طلبه غرجع أبو عبيدة إلى أبيه وهبره بسيفه فقتله ٥٠ فأنزل الله عز وجل فيه: « لا تجسد فوما يؤهنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنساءهم

او إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان » • • لقد خرج أبو عبيدة بن الجراح عن الشهوات النفسانية وقطع هبال المجاهليه لتشييد حبال الإسلام • لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمهم وسكب في مسدورهم الهدى قطرة قطره ، وبذر في نفوسهم بذور الحكمة وأصابها بغيث مدرار من أدب النبوة وحكمتها •

# فى محبة رسول الله ملى الله عليه وسلم:

وبلغ أبا عبيدة أن قريشا قد أقبلت باحابيشها ومن تبعها من كنانة وتهامة لتثأر ليوم بدر غانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخره ٥٠ فجمع النبى عليه المصلاة والسلام أصحابه وقال لهم :

ـ أشـــيوا على • •

فقال رجسل من الأنمسار:

ـ يا رسول الله اخرج بنا إلى أعـدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا ٠٠٠

وقال عبد الله بن أبى بن سسلول :

بيا رسول الله أقم بالدينة لا تخرج اليهم غوائلة ما خرجنا منها إلى عدو لنا إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه غدعهم يا رسول الله غإن أقاموا اقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من غوقهم ، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا •

وارتفعت أصوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جانب تحبذ الخروج للقتال ٠٠ فدخل النبى عليه الصلاة والسلام داره ٠٠ فقال أبو عبيدة بن الجراح:

ــ استكرمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لكم ذلك ٠

فنسدم النساس وقالسوا:

ــ يا رسول الله استكرهناك وام يكن لنا ذلك غإن شلت غاهمــد .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ــ ما ينبغى لتبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل •

وتجهز أبو عبيدة بن الجراح وخرج مع أصحاب رسول الله على الله عليه وسلم إلى أحسد ٠٠٠

وثبت أبو عبيده بن الجواح مع رسول الله صلى الله علبه وسلم حبى انهرم المسلمون وولسوا ٠٠

وأقبل أبو بكر المديق يسعى إلى النبى عليه المدلاه والسلام ، فإدا حلقتان من المغفر قد دخلتا في وجهه صلى الله عليه وسلم وإذا أبو عبيده بن الجراح يقدول لأبى بكر :

\_ أسألك بالله يا أبا بكر إلا تركتنى فأنتزعه من وجمه رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم •

فتركه أبو بكر فأخذ أبو عبيده بثنيتيه طقة المغفر غنزعها وسقط على ظهره وسقطت ثنية أبى عبيدة ثم أخذ الطقة بثنيته الأخرى • • فصار أبو عبيدة في الناس أثرم •

وشِهد أبو عبيدة بن الجراح مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة المضدق

وسأل أبو عبيده بن الجراح النبى عليه الصلاه والسلام يوما : ـــ يا رسول الله أى الشهداء أكرم على الله عز وجل ؟

ُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

\_ رجل قام إلى وال جائر غامره بالمعروف ونهاه عن المنكر غقتله ، غإن لم يغتله غإن القلم لا يجرى عليه بعد ذلك وإن عاش ما عاش ٠

وذات يوم كان رسول الله صلى آلله عليه وسلم جالسا فى مسجده وعبد الله ابن عمر خلف أببه فقال النبى عليه الصلاة والسلام:

- ثلاثة من غريس أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء إن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك : أبو بكر الصديق وعتمان ابن عفان وأبو عبيدة بن الجراح ٠

## سرينه إلى ذى القصعة:

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في أربعس رجلا إلى بنى تعلية ربى حوال من نعلية بذى القصعه معدد أن أشدةوا

بمحمد بن مسلمه الأنصارى وأصحابه ووضعوا غيهم السلاح غذهب أبو عبيدة ومن معه إلى مصارع أمسحابه غلم يجدوا أحدا ووجدوا نعما وشهاء غانجدورا بها إلى المدينة •

وعلم النبى عليه الصلاة والسلام أن بنى ثعلبه وبنى عدوال يريدون أن يغبروا على سرح المدينة وهدو يرعى يومئذ بمحل بيه وبن المدينة سبعة أميال فبعث أبا عبيدة بن الجراح وأربعين رجلا فصلوا المغرب ومشوا ليلتهم حتى والهوا ذا القصعة مدع عماية الصبح فأغاروا عليهم فأعجروهم هربا في الجبال وأسروا رجلا منهم وأخدوا نعما من نعمهم ورثة (نيابا خلقا من متاعهم) وعدموا بذلك إلى مدبنه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام وأسلم الرجل فتركه النبى عليه الصلاة والسلام و

#### أمين هـنه الأمة:

وذات ضحى كان الصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فى مسجده فخرج النبى عليه الصلاة والسلام عليهم فقال:

- أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأشدهم فى أمر الله عمر وأصدفهم حباء عثمان وأقرؤهم لكتاب الله بأبى ( ابن كعب ) وأفرضهم زيد ( أبن تابت ) وأعلمهم بالمحلال والحرام معاذ ( ابن جبل ) ألا وإن لكل أمه أمينا وإن أميننا أبتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح •

### سرية الخبط:

وأرسل رسول الله على الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح فى ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصار غيهم عمر بن الخطاب إلى هى من جهينة فى سلط البحر لبحسدوا عيرا لقربش مع وزودهم النبى عليه الصلاة والسلام جرابا من تمر مع فأقاموا بالساحل نصف شهر وكان أبو عبيدة يعطى الواحد منهم فى اليوم واللبلة تمرة واحدة يمصها ثم يصرها فى ثوبه م

وأصابهم جسوع شديد حتى أكلوا الخبط (كانوا يأكلونه بعد أن يخبطوه بتسبهم وينسفوه ويشربوا عليه من الما، ) حتى تقرحت أشداقهم • وجهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل منهم:

\_ والله لو لفينا عدوا ما كان منا حركة إليه لما بالناس من الجهد ٠٠

فقال قيس بن سعد بن عبادة:

\_ من يتسترى منى بمرا أوشيه في المدينة بجزور يوفيها إلى ههنا ؟

فقال ليه رجل من أهل الساحل:

\_ أنا أَهْعــل لكن والله ما أعرفك فمن أنت ؟

قال قيس : أنا قيس بن سعد بن عبادة ٠

فقسال الرحل :

\_ ما أعرفني بسعد إن بيني وبين سعد خله ٠٠ سيد أهل يثرب ٠

فالسترى خمس جزائر كل جزور بوسق ( ستون صاعا ) من تمر ٠٠ فقال الرجل :

\_ أشــهد لي ٠٠

قال قيس بن سعد بن عبادة : أشهد من تحب ٠٠٠

غأشهد الرجل نفرا من المهاجرين والأنصار من جملتهم عمر بن الخطساب وأبو عبيدة بن الجراح • وأخدد قيس الجزر فنحر الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثة فى ثلاثة أبام وأراد أن بنصر لهم فى اليوم الرابع غنهاه أبو عبيدة بن الجراح وقال له:

\_ عزمت عليك ألا تنحر أتريد أن تخفر ذمتك ( لا يوفى لك بما الترمن ولا مال لك ) ؟

غفسال قيس بن سسعد:

... أترى أبا ثابت ( يعنى والده سعد بن عباده ) يقضى ديون الناس ويطعم في المجاعة ولا يقضى دينا استدنته لقوم مجاهدين في سبيل الله ؟ •

وألقى البحردابة هائلة يقال لها العنبر مثل الكثيب فقـــال أبو عبيدة بن الجــــراح : ــ ميتـــة لا تأكلـــوا ٠٠

فقال أصحاب رسول آلله صلى الله عليه وسلم:

- جيش رسول الله صلى الله علبه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون ٠

فاكلوا منه عشرين ليله ٠٠ ولما قدموا مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم:
\_ ما حبسكم ؟

قالسوا: كنا نبتعي عرات قريش ٠٠٠

وذكروا له صلى الله عليه وسلم شأن الدابة التي مثل الكثيب، ( انسبر ) فقال المبي عليه الصلاة والسلام :

\_ إنما هـ و رزق رزقكموه الله ٠٠ أمعكم منه سيء فنطعمونا ؟

قالسوا: نعسم ٠٠

مقدموا إلى العبي عليه الصلاة والسلام منه فأكله ٠

وشهد أبو عبيده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه الرصوان وصلح المديبيه وغتج خبير وعمرة القضاء • وكان أبو عبيدة بن الجراح يوم غتح مكة على الرجالة •

#### طاعية الأمراء:

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى غضاعه لما بلغه أن جمعا منهم قد تجمعوا يريدون المدينة وعقد لعمرو لسواء أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه فى ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصسان ومعه تلاثون غرسا ، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعين بمسن بمر عليهم ، غسار الليل وكمن النهار حتى قرب من قضاعة غبلغه أن القدوم جمعوا لهم جمعا كثيرا غبعث راغع بن كعب الجهنى إلى النبى عليه المسلاة والسلام غبعث إلى عمرو بن العاص أما عبيدة بن المجراح فى مائتين من سراة المهاجرين والأنصار منهم : أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعقد لسه لواء وأمره أن يلحق بعمرو بن العاص وأن يكونا جميعا ولا يختلفا • غلصق بعفرو • وأراد أبو عبيدة أن يؤم الناس فقال عمرو بن العاص :

\_ إنما قدمت على مددا وأنا الأمبر ٠٠٠

فقال جمع من المهاجرين الذين مع أبى عبيد فلعمرو: ــ أنت أمير أصحابك وهــو أمير أصحابه ٠٠٠

هقال عمرو بن المعاص : أنتم مدد لنسا ٠

للما رأى أبو عبيده بن الجراح الاحتلام قال:

\_ لتعلم با عمرو أن آخر شيء عهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : إن قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا وإنك والله إن عصيتنى لأضيعنك ...

فقال عمرو بن العاص : فإنى الأمبر عليك •

فقال أبو عبيدة بن الجراح: غدونك ٠٠

وسلم أبو عبيدة الإمارة لعمرو بن العاص لأن أبا عبيدة كان حسن المطق لبن العربكه ٠٠ فكان عمرو بن العاص مصلى بالناس ٠

## رسول الله يكرم أبا عبيدة:

وكان النبى عليه الصلاة والسلام يكرم أبا عبيدة بن الجراح • • فبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر من الصحابة ومعه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيده بن الجراح وأبو امامة إذ أتى بقدح فيه شراب فناوله النبى عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة بن الجراح فقال :

ــ أنت أولى به يا رسول الله ••

غقال رسول الله صلى آلله عليه وسلم:

\_ اسرب فإن البركة مع أكابرنا ، فمن لم يرحم صعيرنا ويجل كبيرن عليس منسسا .

مأخد أبو عبيده القدح ٠٠ وشرب ٠

وسهد أبو عبيدة مع النبي عليه الصلاة والسلام عروه نبوك ٠٠

ولما قدمت الوغود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنسوا إسلامهم ودخل الناس في دبن الله أغواجا • وقدم وفد نجران باليمن فالوا:

ـ يا رسول الله ابعث معا رجلا يعلمنا السنة والإسلام ٠٠٠

فقال الببي عليه الصلاة والسلام .

- لأبعثن إليكم رحلا أمينا حق أمين حق أمبن حسن أمبن ٠٠

قالها نلاثا • فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم • • فيعث معهم أباعبيدة بن ألجراح •

يقسول أبو هسريرة:

\_ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول: نعم الرجسل أبو عبيده ابن الجراح •

## يرفيض الخلافية:

ولما قبض النبى علبه الصلاة والسلام ٠٠ وكان يوم السقيفه قال أبو بكسر:

\_ رضيت لكم أحد هذبن الرجلين ( يعنى عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجدراح ) •

فقال عمر بن الخطاب:

... والله لأن أفدم فأنحر كما ينحر البعر أحب إلى من أن أتقدم على أبي بكر •

وكان أبو عبيدة أمينا كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلم يجدها نهزة ( فرصسة ) ليثب ويصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقد كان مدركا تمام الإدراك أن أبا بكر أفضل الهاجرين • فبايعه • وبايعه النساس •

#### يقسول أبو هسريرة:

ــ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الرجل أبو بكر • نعم الرجل عمر • نعم الرجل آبو عبيده • نعم الرجل أسيد بن حضير • نعم الرجل ثابت بن قيس بن سماس • نعم الرجل معاذ بن جبل • نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح • نعم الرجل سهيل بن بيضاء •

ويقــول عبد الله بن عبــاس :

\_ سمعت النبى عليه الصلاة والسلام يفول: خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله وممزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأبو عبيدة ابن الجراح أمين الله وأمين رسوله وحديفة بن اليمان من أصفياء الرحمن وعبد الرحمن بن عدوف من تجار الرحمن عز وجل •

وكما عاش أبو عبيدة بن الجراح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمينا يحمل مسئولباته فى أمانه تكفى أهل الأرض لو اغترغوا منها جمعا ٠٠ كذلك كان مع الخلبفة الأول ٠٠

ولما مات أبو بكر وبايع الناس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٠٠ كان أول غرار انفده الفاروق عزل خالد بن الوليد الذي كان يقود المجبوش في النام وولى أبا عبيدة مكان سيف الله المسلول ٠٠ غلم يكد أبو عبيدة يستقبل رسول الفاروق بهذا النبأ المديد حتى استكتمه الخبر وكتمه هو في نفسه طاوبا عليه صدر زاهد ومقدرا موقف قائد يقود جيوش الإسلام في موقعه كبرى حاسمة ٠٠ حتى أتم خالد بن الوليد فتحه العظيم ٠٠ عندئذ تقدم أبو عبيدة في تواضع وأدب وقدم كناب أمير المؤمنين عمر ٠٠ فقال خالد بن الوليدة

\_ يرحمك الله أبا عبيده ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب ؟

فقال أمين هذه الأمه:

\_ إنى كرهت أن أكسر عليك حربك وما سلطان الدنيا نريد ، ولا للدنيا نعمل كلنا في الله إخوة •

وكان نقش خاتم أبى عبيدة بن الجراج « الحمد لله » • وكان نقش خاتم أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطراب •

سلام علبك اما بعد ٠٠

فإنا عهدناك وأمر نفسك لك مهم ، فأصبحت قد وليت آمر هده الأمة أحمرها وأسودها ، يجلس بين يديك الشريف والوضيع ، والعدو والصديق ، ولكل حصته من العدل ، فانظر كيف أنت عند دلك يا عمر ؟ فإنا بحدرك يوما نعو فيه الوجوء ، وتجف فيه القلوب ، وتنقطع فيه الحجج ، لحجه ملك قهرهم بجبرونه ، فالمحلق داخرون له ، برجون رحمته ، ويخلفون عقابه ، وإنا كما نحدث أن أمر هذه الأمه سيجع في آخر زمانها إلى أن يكونوا إخوان العلانيه أعداء السريرة ، وإنا نعود بالله أن ينرل كتابنا إليك سوى المنزل آلدى نزل من قلوبنا فإنما كتبنا به نصيحة لك ٥٠ والسلام عليك ،

ولم يغضب الفاروق ، فقد كان يعلم أن الدين النصيحه عكنب إلى أبى عبيده ومعاذ بن جبك :

من عمر بن الفطاب إلى أبى عبيدة ومعاذ سلام عليكما أما بعد ٠٠٠ أتانى كتابكما تذكران أنكما عهدتمانى وأمر نفسى لى مهم ، فأصبحت قد وليت أمر هذه الأمة أحمرها وأسودها يجلس بين يدى "الشريف والوضيع ، والعدو والصديق ، ولكل حصته من المدل ، كتبتما : فأنظر كيف أنت عند ذلك يا عمر ؟ وإنه لا حول ولا قدة لعمر عند ذلك إلا بالله عز وجل وكتبتما تحدرانى ما حدرت منه الأمم قبلنا وقديما كان اختلاف الليل والنهار بآجال النساس يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد ، ويأتيان بكل موعدد ، حتى يصير الناس إلى منازلهم من المجنة والنار • كتبتما تصدرانى : موعدد ، حتى يصير الناس إلى منازلهم من المجنة والنار • كتبتما تحدرانى : السريرة ، ولستم بأولئك وليس هدذا بزمان ذاك ، وذلك زمان تظهر فيسه الرغبة تكون رغبة الناس بعضهم إلى بعض لصلاح دنياهم • كتبتما تعوذانى الماللة أن أنزل كتابكما سوى المنزل الذى نزل من قلوبكما وإنكما كتبتما به نصيحة بالله أن أنزل كتابكما سوى المنزل الذى نزل من قلوبكما وإنكما كتبتما به نصيحة لى وقد صدقتما فلا تدعا الكتاب إلى فإنه لا غنى بى عنكما • والسلام عليكما •

يقول أبو عبيده بن الجراح:

- قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام ، يخفض انقسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه اننور ، لو كشفه المحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه ،

وسئلت أم المؤمنين عائشة (سالها عبد الله بن شقيق) :

- أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهب إلى رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم ؟

قالت عائشة : أبو بكر ٠

فقيل لها : ثم من ؟

قالت أم المؤمنين عائشه . ثم عمر .

فقال عبد الله بن شقيق : ثم من ؟

قالت عائشة بنت أبى بكر : أبو عبيدة بن الجراح .

## أمسي الأمسراء:

وجعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح أمير الأمراء بالشام فأصبحت إمرته أكثر جيسوش الإسلام طولا وعرضا عتادا وعددا •

غما زاده ذلك إلا تواضعا فكان الذى يراه لا يحسبه إلا فردا عاديا من المسلمين •

وانبهر أهل الشام بأبى عبيدة ٠٠ ففام فيهم خطيبا وقال : \_ إنى مسلم من قربيس ، وما منكم من أحد أحمر ولا آسود بفضلنى بتقوى إلا وددت أنى فى مسلاخه (إهابه) ٠

وذات يوم جلس أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب مع جلسائه فقال لهم :

فقال رجاك:

ــ أتمنى لو أن لى هـده الدار مملوءة ذهبا أنفقه فى سبيل الله • ثم قال المفاروق: تمنـوا • •

فقال رجال آخر:

م أتمنى لمو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجمدا وجموهرا أنفقه في سببل الله وأتصمدق ٠٠

تم قال أبو حفص: تمنسوا ٠

فقالسوا: ما ندرى يا أمير المؤمنين ٠٠

قال عمر بن الخطاب:

- لكنى أتمنى ببتا ممتلئا رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح •

وبعث أمير المؤمنين عمر إلى أبى عبيدة بأربعه آلاف درهم وأربعمائة دينار وقال لرسوله:

ـ انظـر ما يصـنع ٠٠

ودهب الغلام إلى أبى عبيده بالمال ٠٠ فأخده منه وقسمه بن المساكبى ٠٠ فعداد رسول عمر وقال له :

ـ قسمها أبو عبيدة •

ثم أرسل عمر بن الخطاب إلى معاذ بن جبل بمنلها وقال لرسونه منل ما قال فقسمها معاذ بن جبل ٥٠ فلما أخبر رسول عمر أمير الومدين بما فعد معاد قال : انهم اخدوة بعضهم من بعض ٠

زدسده وومساياه لينسده:

وعلم أبو عبيدة بن الجراح أن جمعا من الروم عزموا على حصار آبى عبيده بحمص واستجاشوا (استعانوا) بأهل الجزيرة وخلق ممن هالك وقصدوا أبا عبيدة فبعث أبو عبيدة إلى خالد بن الوليد فقدم عليه من قنسرين وكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك واستشار أبو عبيدة المسلمين:

- هل نناجز الروم أو نتحصن بالبلد حتى يجىء إلى أمر عمر:

غأشاروا كلهم بالتحصن إلا خالد بن الوليد فقال:

\_ نناجــز الــروم ٠٠

فعصاه أبو عبيدة بن الجراح وأطاع الناس وتحصن بحمص • فأحاظ به الروم وكل بلد من بلدان الشام مشغول أهله عنه بأمر الروم ولو تركوا ماهم نبه وأقبلوا على حمص لانخرم النظام في الشام كله •

وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص أن يندب الناس مسمع القعقاع بن عمرو ويسيرهم إلى حمص فور وصول كتابه نجدة لأبى عبيدة ابن الجراح فإنه محضور •

وكتب عمر إليه نأن يجهز جيشا إلى أهل الجزيرة الذين مالئسوا الروم على حصار أبى عبيدة ويكون أمير الجيش إلى الجزيرة عياض بن غنم •

فخرج الجيشان معا من الكوفة: القعقاع بن عمرو فى أربعه آلاف نحسو حمص وخرج عمر بنفسه من المدينة لينصر أبا عبيدة بن الجراح •

ولما بلغ أهل الجزيرة الذين مالئوا الروم على خمص أن جيش عياض بن عنم قد طرق بلادهم انشمروا ( ذهبوا ) إلى بلادهم وفارقوا الروم •

وسمعت الروم بمقدم أمير المؤمنين عمر لينصر نائبه عليهم فدب الضعف في جانبهم \*\*

وأتسار خالد بن الوليد على أبى عبيدة بن المجراح بأن بيرز إلى الروم ليقاتلهم • • فخرج أبو عبيدة ففتح الله عليه ونصره عليهم وهزمهم هزيمه سأحقه • • وذلك قبل ورود الإمدادات إليه بثلاث ليال • فكتب أبو عبيدة إلى مبر المؤمنين عمر بالمفتح •

#### زهده ووصاياه لجنده:

ولما قدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الشام تلقاه الناس وعظهاء أهمل الأرض فتساءل الفاروق:

\_ أين أخسى ؟

فقالموا: من ؟

قال أمير المؤمنين عمر : أبو عبيدة .

قالــوا: ألآن يأتيـك ٠٠

فلما أتاه نزل واعتنقه ثم دخل عليه بيتا ٠٠ علم ير فى بيته إلا سيفه وترسه ورحله (رمحه) ٠

فقال عمر بن الخطاب وهو يبتسم: \_\_ ألا اتخذت ما اتخذ أصطابك ؟

فقال أبو عبيدة بن الجراح: \_\_\_ يا أمير المؤمنين هذا يبلغني المقبل ٠٠٠

ونظر الفاروق فرأى عيش أبى عبيدة بن الجراح وما همو عليه من شدة فقال لمه :

- كلنا غيرته الدنيا غيرك يا أبا عبيدة ٠

ودخل مسلم بن أكيس مولى عبد الله بن عامر على أبى عبيدة بن الجراح فوجده يبكى فسأله:

ما يبكيك يا أبا عبيدة ؟

فقال أبو عبيدة:

- نبكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما ما يفت على الله على المسلمين ويفى عليهم حتى ذكر الشام فقال: إن ينسأ فى أجلك يا أبا عبيدة فحسبك من الخدم ثلاثة: خادم يخدمك وخادم يسافر معك وخادم يخدم أهلك ويرد عليهم ، وحسبك من الدواب ثلاثة: دابة لرحلك ودابة لنقلك ودابة لفدلا ودابة لفدلا ودابة لفدلا ودابة لفدلا ودابة لنقلك ودابة لفدلا ودابة ودابة لفدلا ودابة لفدلا ودابة ود

ثم أشار أبو عبيدة بيده واستطرد:

- م هذا أنا أنظر إلى بيتى قد امتلاً رقيقا وأنظر إلى مربطى قد امتلاً دواب وخيلاً ، فكيف ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا ؟ وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن أحبكم إلى وأقربكم منى من لقينى على مثل الحال التى فارقنى عليها ؟؟

كان خوف أبى عبيدة بن الجراح وبكاؤه على بسط الدنيا جعل الدمع لا يجف فبلل لحيته • • وكان يقول ·

ــ وددت أنى كبش فذبحنى أهلى فأكلوا لحمى وحسوا مرقى •

وكان يسير في العسكر فيقول:

\_ ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه ' ألا رب مكرم لنفسه وهـو لهـا مهين '
ادر عوا السيئات القـديمات بالحسنات الحـديثات ' غلو آن أحـدكم عمل
من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت غوق سيئاته حتى
تقهـرهن \*

وأصيب أمين هـذه الأمة فى طاعون عمواس بأرض الشام سنه ممان عشره م التند الوجع بأبى عبيدة بن الجراح وبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر كنب إلى أبى عبيدة بالأردن ليستخرجه منه:

إن سلام الله عليك أما بعد ٠٠٠

غإنه قد عرضت لى إليك حاجة أريد أن الساغهك غيها فعزمت عليك إذا نظرت فى كتابى هذا ألا تضعه من بدك حتى تقبل إلى •

قعرف أبو عبيدة بن الجراح أن امير المؤمنين عمر إنما أراد أن يستحرجه من الوباء فقال :

\_ بعفر الله لأمير المؤمنين ٠٠٠

نم كنب أبو عبيده إلى الفاروق:

ـ با أمير المؤمنين إبى قـد عرفت حاجتا إلى وإنى في جند المسلمين لا أجـد بعندى رعبه عنهم فلست أريد فراقهم حتى يقضى الله في وفيهم أمره وقضاءه • فظنى من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعنى في جندى •

ردعا أبو عبيدة من حضره من السلمين فقال لهم موصيا:

انى موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بقير : أغيموا الده لاه وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا نلهكم الدنيا ، إن امرءا لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرعى هذا الذى ترون إن الله تعالى كتب الموت على بنى آدم فهم ميتون فأكيسهم أطوعهم لربه وأعلمهم وأعملهم ليوم معاده ، والسلام عليكم ورحمه الله ، ،

ثم نظر نصو معاذ بن جبل وقال:

\_ با معاذ بن جبل ٠٠ صـل بالناس ٠

#### وفـــانه:

ومات أمبن هـ ذه الأمة وأمبر الأمراء غـ وق أرض الاردن التى طهرها من وثنية الفرس واضطهاد الروم ١٠٠ توفى أبو عبيدة بن الجراح وعمره ثمان وخمسون سنه ٢٠٠٠ غصلى عليه معاذ بن جبل ونزل فى قبره معاذ وعمرو بن العاص والضـ حاك بن قيس ١٠٠

ولما بلغ أمير المؤمنين كتاب أبى عبيدة بن الجراح • • علم أنه الناعى

# 

« بِكِلِّ كَيِّ حَسَوَارِيٍّ .. وابِتِ حَسَوَارِيِّ النُّرْبِيرُ »

حدیت بوی شریف

« لِكُلِّ أُمَّةٍ أُمَّ فِي أَمَّ وَأُمِ يَنُ هَ لَذِهِ الْكُلِّ أُمَّةٍ أُمُ عَبَ يُدَةً بِنَ الْجَرَاحِ » الأُمَّةِ أُبُوعُبَ يُدَةً بِنَ الْجَرَاحِ » حديت نبوى شريف

